

الأوْفياءُ الذينَ يَتَوَكُّلُونَ عَلَى اللّهِ - تَعَالَى - فِي كُلُّ شُئُونِ حَيَاتِهِم ، هُمُ الّذين يَثِغُونَ دَائِمًا فِي أَنَّ رِزْقَ اللّهِ لاَ يَنْفَدُ ، وَنَا عَطَاءَهُ مُسُنْتُمرُ ومُتَجَدِّدُ بِاسْتُمْرَارِ الحَيَاةِ ، فَهُوَ عَطَاءُ بِالاحدُود ؛ لأَنْ حَرَائِنَ اللّهِ لاَ تَنْفَدُ أَبَدًا ..





في النَّهَارِ كَانَ الْكَلْبُ الْوَفِيُّ يَعْمَلُ مَعَ صَاحِبِه فِي مُطَارَدَة الطَّيورِ والحيواناتِ النَّتي يَصِيدُهَا صَاحِبُه، مُطَارَدَة الطَّيورِ والحيواناتِ النَّتي يَصِيدُهَا صَاحِبُه، ويُحْضِرُهَا لَه مِنَ الْغَابَةِ ..

وفى اللَّيْلِ كَانَ الْكَلْبُ يَحْرُسُ بَيْتَ الصَّيَّادِ .. وكَانَ الصَّيَّادُ وزَوْجَتُهُ يُحِبَّانِ كَلْبَهُما ، ويَعْطِفَانِ عليه ، ويُقَدِّمَانِ لَهُ أَفْضَلَ طَعَامٍ لَدَيْهِمَا ..



ويُحْكَى أَنَّ الْكَلْبَ قَدْ ظَلَّ مُلاَزِمًا لِلصَيِّادِ وزَوْجَتِه ، حَتَّى صَارَا شَيْخَين ، ولَمْ يَعُدِ الصَيِّادُ قَادِرًا عَلَى الخُرُوجِ للصيِّدِ ، كَمَا كَانَ يَحْدُثُ مِن قَبْلُ ..

ويُحْكَى أَنَّ الْكَلْبَ قَدْ صَارَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ لِلصَّيدِ مُتَعَقِّبًا الْفَرائِسِ ، فَإِذَا ظَفِرَ بِواحِدَةٍ مِنْها حَمَلَها إلى صَاحِبِه الْفَرائِسِ ، فَإِذَا ظَفِرَ بِواحِدَةٍ مِنْها حَمَلَها إلى صَاحِبِه الصيَّادِ ، فَيَبِيعُها ويعِيشُ بِثَمَنِها هُوَ وزَوْجَتُه والكَلْبُ ، ويَدُخْرُ الفَائِضَ مِنْها لِلأَيَّام ، الَّتِي لِإيظْفَرُ فِيها الكَلْبُ ويَدُخْرُ الفَائِضَ مِنْها لِلأَيَّام ، الَّتِي لِإيظْفَرُ فِيها الكَلْبُ



ويُحْكَى أَنُّ هُذَا الصيَّادَ كَانَ لَهُ جَارٌ حَقُودٌ سيِّئَ الخُلُقِ .. وكانَ هذا الجَارُ يَحْسنُد جَارَه الصيادَ على كَلْبِه الوَفئُ المُخْلِص الشنُجاع ..

وبسبب هذا الحسند حاول الجار السيئ أخْثَرَ منْ مَرْة أن يَتَربُّصَ بِالْكَلْبِ ، وهُو عَائِدٌ مِنَ الصيَّدِ وَحْده ، مُحَاوِلاً أَنْ يَسْتَولى مِنْهُ عَلى صَيدِه ، ولكِنَ الكلبَ الشُّجَاعَ لم يُمَكِّنه من ذَلك أبَدًا ..





كَانَتْ كُلُّ مُدَّخَرَاتِ الصيادِ عِدَّةَ أَجُولَةٍ مِنَ الأُرْزِ ، فَكَانَتِ الزَّوجَةُ تَطْبُخُ كُلُّ يَوم مِقْدَارًا مُعَيِّنًا مِنَ الأُرْزِ ، فَتُطْعِمُ الكَلْبَ ، وتَأْكُلُ هِيَ وَزُوْجُها ..

وذَاتَ يَومٍ نَظَرَتِ الزُّوجةُ فِي مَخْزُونِ الأُرزِ ، فَوَجَدَت أَنَّهُ لا يَكَادُ يَكْفِيهِم لِمُدَّةِ أُسْبُوعٍ وَاحِدٍ ، فَحَزَنَتْ لِذَلِكَ ، وَأَخْبَرت زَوْجَها ، فَحَزِنَ هُو أَيْضًا ، وَقَالَ :

- كيْفَ سَنَحْيًا ، ونُطْعِمُ الكَلْبَ بَعْدَ أَنْ يَنْفَدَ الأَرْزُ ؟!



لكِنَّه ثَابَ إلى عَقْلِه ، مُتَذَّكِّرًا اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ فَقَالَ : ـ إِنَّ الذي أَحْيَانًا ورَزَقَنًا طُوالَ هَذِه السِّنَّوَاتِ، قَادِرٌ عَلَى أنْ يَرُزُقْنَا مَا يَقِي لَنَا مِنْ عُمْرِ .. فَقَالَتِ الزُّوْجَة :

- هَذَا صَلَحَ بِينَ اللَّهَ وَحُدُ هُو الَّذِي يَرْزُقُ كُلَّ مَخْلُوقَاتِهِ ، ولِذَلِكَ لاَ يَجِبُ أَنْ نَحْمِلَ هَمَّ الرِّزقِ ..







وسنمع العَجُورَانِ نُبَاحَ الكَلْبِ ، فَتَبِعَاهُ .. وعِنْدَ مَكَانٍ شَعَيْنٍ تَوقَفَ الكَلْبُ ، وأَخَذَ يَحْفِرُ الأَرْضَ بِأَقْدَامِهِ ، فِي إصْرَارِ ، حَتَّى حَفَرَ حُفْرَةً عَمِيقةً ..

نَظَرَ العَجُورَان دَاخُلَ الحَفْرَةِ ، فَشَاهَدَا شَيْئًا يَلْمَعُ بِقُوّةٍ ، فَشَاهَدَا شَيْئًا يَلْمَعُ بِقُوّةٍ ، فَمَدُ الصَّيَّادُ يَدَه وأَخْرَجَ ذَلِكَ الشَّيءَ اللاَّمِعَ ، فَإِذَا هُوَ عُلْبَةً مَعْدَنِيَّةً صَغِيرةً ، فَلَمَّا فَتَحَهَا وَجَدَها مَلِيئَةً بِقِطَعٍ ذَهَبِيَّةٍ صَغِيرةٍ تَشْبُه حَبَّاتِ الأُرْنَ .. صَغيرةٍ تُشْبُه حَبَّاتِ الأُرْنَ ..



فَرِحَ العَجُوزَان بِهَذا الرَّزُقِ الَّذِي سَاقَةُ اللَّهُ لَهُمَا عَنْ طَرِيقِ الْكُلْبِ - والَّذِي سَيُوفَر لَهُمَا الطَّعَامَ لِمُدَّةِ عَامٍ كَامِلٍ - طَرِيقِ الْكُلْبِ - والَّذِي سَيُوفَر لَهُمَا الطَّعَامَ لِمُدَّةِ عَامٍ كَامِلٍ - فَبَاعَ الدَّهُ بِهُ وَالثَّنْرَى بِثَمَنِها عِدَّةً أَجُولَةً فَبَاعَ الصَّيَّادُ حَبَّاتِ الذَّهَبِ ، والثَّنْرَى بِثَمَنِها عِدَّةً أَجُولَةً مِنَ الأُرْزِ ، واستَتَمَرًا فِي إطْعَامِ الكَلْبِ والْعِنَايَةِ بِهِ اكْثَرَ مِن الأُرْزِ ، واستَتَمَرًا فِي إطْعَامِ الكَلْبِ والْعِنَايَةِ بِهِ اكْثَرَ مِن ذِي قَبْل ..





ويُحْكَى أَنَّ العَجُوزَينِ قَدْ حَزَنَا لِفَرَاقِ كَلْبِهِما المُخْلِصِ
الوَفِي حُرْنًا شَدِيدًا ، وعَاوَدُهُمَا القَلَقُ لِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَحُلُ
بِهِمَا بَعْدَ نَفَادِ كِمِيَّةِ الأُرْزِ .. لَكِنَّهُما عَادَا وتَذَكَّرًا أَنَّ اللَّهَ وَحُدَه هُو الرَّازِقُ ، وَأَنَّ الكَلْبَ لَمْ يَكُن سِوَى سَبَبٍ لِتَحْصِيلِ رِزْقِهِمَا فَقَط ، وَلِذَلِكَ اطْمَأَنَ بَالُهُما ..



وذَاتَ يَوم قَبْلَ مُضِيِّ العَامِ ، كَانَ الْعَجُوزُ نَائِمًا ، فَرَأَى الْكَلْبُ وقَدْ جَاءَه فِي الْحُلْمِ ، فَشَكَرَه الكَلْبُ عَلَى اعْتِنَائِه بِهِ ، وعَطْفِه عَلَيهِ ، خُصنُوصًا فَى شيخوخته .. ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَذْهَبَ إلى شَبَجَرَة الصَّنُوبَرِ فِي الْغَابَة ، فَيَقْطَعَ بَعْضَ وَرُرَاقِها الإِبَرِيَّة ، ويَطْبُخَها فِي قِدْرِ الأُرْز ..

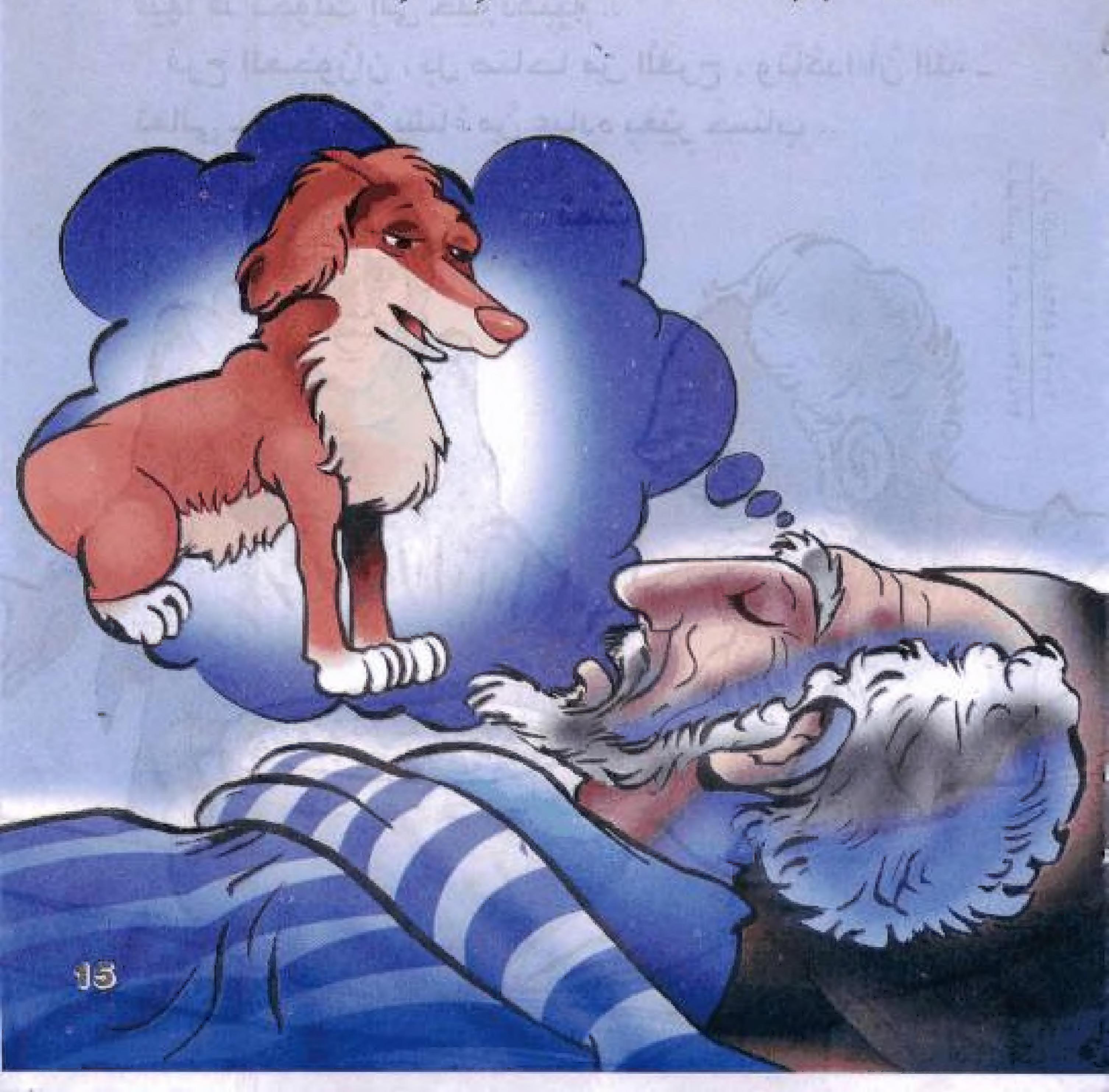

وَنَقَدَ الْعَجُورُ وَصِيتُهَ الكَلْبِ ، فَذَهَبَ إلى شَجَرَةِ الصَّنُوبِرِ ، وَقَطَعَ بَعْضَ أَوْرَاقِها ، ثُمَّ أَعْطَاها لِزَوْجَتِه ، فَوَضَعَتْها مَعَ الأُرزِ فِي القِدْرِ .. ثُمَّ وَضَعَتْ القِدْرَ عَلَى النَّارِ ، وفي أَثْنَاءِ تَقْلِيبُ الأُرْزِ بِالمَعِرْفَةِ شَعَرَتِ الزَّوجة أَنَّ حَرَكة المِغْرَفة تَقْلِيبُ الأُرْزِ بِالمَعِرْفة شَعَرَتِ الزَّوجة أَنَّ حَرَكة المِغْرَفة تَقْلِيبُ الأُرْزِ بِالمَعِرْفة شَعَرَتِ الزَّوجة أَنَّ حَرَكة المعِغْرَفة تَقْلُيبُ الأُرْزِ بِالمَعِرْفة مِنَ النَّهايَة عَنْ تَحْرِيكها ، تَتُعْ فَهَ النَّهايَة عَنْ تَحْرِيكها ، فَنَادَتْ زَوْجَها ..

وعِنْدَمَا جاءَ الزُّوجُ ونَظَر فِي القِدْرِ وَجَدَ أَنَّ كُلَّ حَبُّةٍ أَرْزٍ في القِدْرِ وَجَدَ أَنَّ كُلَّ حَبُّةٍ أَرْزٍ فيها قَدْ تَحَوِّلَتْ إلى حَبُّةٍ ذَهَبِيَّةٍ ..

فَرِحَ العَجُورَانَ ، بَلَ صَنَاحَاً مِنَ الْفَرَحِ ، وتَأَكَّدا أَنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ يَرْزُقُ مَنْ يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِه بِغَيْر حَسناب ..

